

وبيان اقتران الفهليل بالتكبير فألتسبيج بالتحميد

تاين شَيَخ إلإسَّلَام إِحْكَمَد بْن عَبَدالْكَكَ عُرِيْن تِيمِيَة لشَّوْفَ تَنَهُ ١٨ ه رَحِكَمَاهِ مِثَالَا

> ۼؾٙؾٙؿۣٙۅٙؾۼٳڽؿ ٳؿؙڂٞؠٳڣؿؙۏؿڋڟۼٙ۩ڣڡؙٷڶؽ

> > اضخا التنكف



مكتَبَهُ أَضِواءِ ٱلسِّيلفِ - لصَامِبَها على لحزي

الرياض حصب ١٢١٨٩٢ ـ الريز ١١٧١١ ت ٢٣٢١٠٤٥ ـ جوال ٥٥٤٩٤٢٨٥٠

تطلب منشوراتنا من :

مَكْتَبَةُ الْإِمَامُ ٱلِيَ ارِيّ مصر السِماعِلية . ت ٢٤٣٧٤٢ ، ١٤٠

فؤاد سعة الميلي فَاعِدَهُ حَسَنَةُ فِي الْبِهِ إِنْ الْبِهِ الْمُعَلِّينِ الْبِهِ إِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ وبَيَانِ اقْتِرَانَ الْفَهْلِيلَ بَالتَّكِيرِ وَالسَّبِحُ بِالتَّهْمِيدِ 

# بنِهُ النَّهُ الْجُهُ الْحَدِيرِ مُقتَ لَهُ النَّحَقِيقِ

إِنَّ الحَمْدَ للَّهِ نَحْمده ونستعينه ونستغفره ، ونَعُوذُ باللَّه من شُرُور أَنْفُسنا وسيِّئات أعمالنا ، من يهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أَنْ لا إله إلّا اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله . أما بعد :

فهذا سِفْرٌ جديدٌ ومُؤَلَّف نفيس يُنْشَر لأول مرة ، للعلامة القرآني والمجاهد الرَّبَّاني ، شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد ابن تيمية ويَخْلَلهُ ، نُقَدِّمه للذَّاكِرِين والذَّاكِرَات عَسَىٰ أن يجدوا فيه ما يجلب لهم الطَّمأنينة والسَّكِينة ونُزُول الرَّحْمَة ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [ الرعد : ٢٨ ] .

ويأتي « التَّسْبيح والتَّحْمِيد والتَّهْليل والتَّكْبِير » على رأس ذكر اللَّه ؛ فهو من أجلِّ منازل الذِّكر ومراتبها العالية .

فهو غِرَاس الجَنَّة الذي طَلَبَ نبي الله إبرهيم الحليل من نبينا ﷺ أَن يَخْبِرنا به ليلة أُسْرِيَ به ؛ بقوله : « يا مُحَمَّدُ ! أَقْرِىْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلام وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجُنَّة طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاء ، وَأَنَّها قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا :

سُبْحَانَ اللَّهِ ، والحَمْدُ للَّهِ ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أَكْبَرُ » (١) . خَلَسَ عبد اللَّه بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم ، فقال ابن مسعود : « لأَنْ أَخُذَ في طَرِيقٍ أَقُولُ فيه : سُبْحَانَ اللَّه والحَمْدُ للَّهِ ولا الله واللَّه أَكْبَرُ » أَحبَّ إلى من أن أُنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِير في سَبِيل اللَّه عز وجل ، فقال عبد اللَّه بن عمرو : « لأَنْ آنحُذَ في طَرِيقٍ فأقولهن أحبَّ إلى من أن أَخْمِلَ عَدَدَهُنَّ عَلَىٰ الخيل في سبيل اللَّه »(٢) .

ويقول عُبيد بن عُمَير رَخِلَللهِ : « تَسْبِيحةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ في صَحِيفةِ المُؤْمِن خَيْرٌ مِن أَنْ تَسِير أَوْ تَسِيل مَعَهُ جِبَال الدُّنيا ذَهَبًا »(٣) .

### وأماتحقيق نسبة الكّيابللمُولِف : `

\* فقد أشار المصنف كِ لَهُ إليه عند كلامه على نفس المسألة ؛ حيث يقول : « وقد بسطنا الكلام على حقيقة التسبيح والتَّحْميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضع »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۳٤٦٢ ) وغيره من حديث ابن مسعود وقال ۵ حسن غريب ، ؛ وإسناده ضعيف إلا أن له شواهد تُقَوِّيه ، ولذا أورده الألباني في ۵ الصحيحة ، ( ۱۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في ٥ المصنف ٥ ( ٦ / ٩٢ ) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أي شيبة في ١ المصنف ١ ( ٦ / ٥٥ ، ٧ / ١٦٨) قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) ۵ منهاج السنة النبوية ۽ ( ٥ / ١٠٥ ) .

وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا .

\* وقد ذكر هذه القاعدة ابن رشيق كَثَلَيْهُ بعنوان : « قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل »(١) .

\* وبنفس هذا العنوان ذكره العلامة ابن عبد الهادي وَعَلَيْلُهُ. (٢). وهذا العنوان قريب جدا مما جاء بعنوان المخطوطة « قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد » وهو ما اعتمدته هنا ؛ لأنه أَدَلٌ على المحتوى .

والناظر في كلام شيخ الإسلام على هذه القاعدة في مواضع أخرى من كتبه (٣) يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تطابقه مع ما جاء بكتابنا هذا .

### وصف النسخة :

فقد اعتمدت على نسخة وحيدة ، تقع ضمن « مجموع » يضم عدة رسائل لشيخ الإسلام ، وهو مقتنيات « خزانة رئيس الكتاب » الملحقة بـ « السليمانية » بتركيا وهي تحت رقم ( ١١٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) ٥ أسماء مؤلفات ابن تيمية \_ ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ، ( ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) و العقود الدرية ، ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : ۵ مجموع الفتاوی ، (۱۰ / ۲۰۲ ـ ۲۰۶ ) و ( ۱۱ / ۱۱۲ ـ ۱۱۸ ) و ( ۲۲ / ۵۰۰ ، ۵۰۱ ) .

وتقع هذه النُسخة في ٧ ورقات من هذا المجموع ، وهي تمثل الورقات من ( ١٨٢ و ) إلى ( ١٨٧ ظ ) وكل صفحة بها ٢٣ سطرًا . وفي كل سطر ما يقرب من ١٥ كلمة ، وهي مكتوبة بخط واضح جميل منقوط ، وقليلة الأخطاء .

#### وأماعملنا نى التحقيق :

- \* فقد اتخذت هذه النسخة أصلًا .
- \* كما قُمْتُ بضبط فَقَرات الكتاب كلها ، ونسَّقت عباراتها ورقَّمت فقراتها برقم مُسَلسل ووضعت لها عناوين جانبية .
- \* كما قمت بعزو الآيات ووضع العزو بجوار الآيات ، وخرجت الأحاديث والآثار وبينت مرتبتها من حيث القبول والرَّد .
- \* كما وضعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ الإسلام من كتبه الأخرى ، وبعض المصادر الأخرى .
- \* كما صنعت له فهارس للآيات والأحاديث والآثار والموضوعات . واللَّه تعالى أسأل أن يجعل عَمَلي هذا خالصًا لوجهه ، وأن يتولانا في الدُّنيا والآخرة ، إنَّه سميعٌ مُجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ٷڡ۬ڰ<u>ؙۺؿڹۺؙڰ</u> عفرانداه

الابماعيلية ني ١١ محرم ١٤٢٢ ه

بشيب إلتكالج التحبين

والبافقا الحقالة المعالمة المع

الكهف: 23



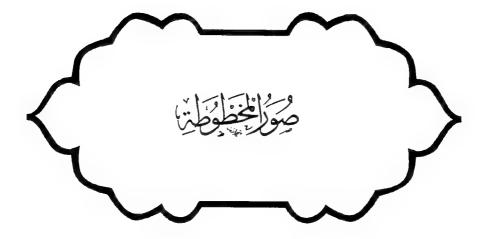

11

اعلة حسنه في الماقيات الصالحات دبيان انتران المعلل الكروالتب بالتحيية متالمن شيخ المنالم المرابعة المربعة المواتع الماتع المواتع الم المواتع الم المواتع الم الم الم الم الم الم الم الم المو الم الم الم الم المواع الم الم الم الم الم الم الم الم الم الما

صفحة العنوان لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم ١١٥٣

ا يودندر را لحالين ويتالم البرعل شيدنا معدواً ترجعه أجعس تتالم تسالوني أيال دائد خد — كينكافيا سالعالمات شيعان احدا لجايعد وا17 المالعد والمؤلوة فتازت في المسعير المنطبي المذكال اخترا إفلام بولكال ناديم وفرس الملك شيرة يزدويت فازار سطعتهان المخلداعلي كماه تباطلع الندويول غولها فافعلوا نموكن جعرا النسبير مون بالغريب والمثلمارين المكبي مان العدقال مكرم فرجع النسبيري الماسيري المائيرية المنافعة المنافعة وتواييز كذرا بالأكار وفرن بهم عمل مقطرالذر يعادن الديث عومت توليك بغون بملايعة وتواييز وعرنبسته جذك دنعارشريك وقواذ نبع مجاداتك تباطلوع النفس وقباطعهما وتؤائب جهزار حن تيزم ولادب لمراصلاه المعربية يتعمن أاسير للتي بيع على كاندية بالمزيد لليارية وكارغ بله حويب بريامتين جليداء مظراليالمتر منطالكي ستون تدكم كامون جذالله بانت بر حلن ماريج ازقلا كأرثان كمبيبتان المألط زخنيتان ملجالهسان يخيلتان فباليزان والمراله والاالدوله المراباء وعذك باسا يتلق بمانعا فيطفع وللتعود خذان تدل بكرتبا بللع الثش وقباللادرج وليبسب الموسيريم سلم علليع المطلطع الدئسلاني الكارانصال تلاطاقطوامه للايكتربهان الدوعهاء وفحالهم بعمة المحاجرة عزلتي رحاجاز شرائع فراداتها ده الجدادة عزايات تدر آبور تأبيون عابدن لربانا بأبدن صدت السوعاء وخرجتها واعترجناه وهزم المعزل برجاء تخويطه عيص ملائل عليك دا لروء كولوانز ارتباع بيروكلانية بكيلاء إدوانك يبيت روم فيلايكن العليه والتسبيع مدالك البدرن كانإذا غلان والبديانا والمالاا الم سالماس طرح الأعلا للونا وذاهم طنات بنا به و يحدن سرح و يكد والجند بالامح كاماً بالمعادث مهم و التزان الهناس الكير، و يكندم لل يلزي بالم و سراقتان الهناس الكير، و يكندم لل يلزياً إنزا يان يتالي الدلالمد ماتي من الآلالاسائلة الإزاز الكبر يوزيز البليل فيلاذان وين ميران موالماب وأناسالهامه وذلك يتم التطبع وموائل والمارا والمارا المامة وكالف حرابه ليكالنظم وتدعال الموصطاعة لمهاجعل اجعلواهت فيلكعكم وحت في مجودهم الآلمال واسالد كابن كالمع بتتع تنبيد لمعليف شليق للزادر ليلام وتلافتارك بزيدلين فأكور رالعلين فالالتلق اجرع والاخ المكام للوالسم الولالواجع بالما الملكية مقاله لدينه باحوضت بواللين تعرافالبر كالخوافا مهوسما زابر محليش فلايدا ديرش فدشئ مصغاشا لكل بلبع فرعان نعج عنعن لوشع لكرالك بالازيالناهان مذاكله موجنعي ومؤسلا وبانتصاصه بالمدين للالالهو وللبؤلان إلمبار المعودلا مؤكا للطيط وللإنفاغ الآء والأنجائط المعرف بالكاريخين لماسالة فمركنني فتأميها وإساالتكيل وأ احزافاليوندفط طائله الإمين مائتخرا مالدائس اليعراصل يمليا ولمدن ونعنب ومالانجلامه الداءا وباستآ الدرعيلة تأنه حاكه جمايين ذلناس فلالعصالى كانتلمن كأخولهمرق لعين وكا تلااعدن لعراد كالعالمين الأعن كائ وكالذي معد ولاحظ علط بيرة ومنعول ينكدك المرابر فلريث البراسه وإر يعطيهات اكال فانالخلوت ستعد بالمرمجود وأموعي والعلم تدريعيع بعيرالينك كربعل يتعاكد بالعد دواءاحووالتهوى وغدجاه فنتول التر المم للنول المواد وكلف تواسعن المار ماليا يلايل فانتاب الول والملاكم والبدوالنار خرالها فرس كا قاللا صلاح لما لمراجا كبر كالتليك يتفراخ ماشد بلاتيد ونا اجليد إلياءان الرمديك بالناا

جمان الدوعل شيعان اسالنطع ه وإم

5

صورة الورقة الأولى لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم

فالصلاه تشبيح موروبه كمابين إلني صلى السعله ي لم ذلك وقل فت رطايغه مال لهن تواد نسيوامك حين تتوم آلت ببح بالكلام وذكرها فاعا التسبيع غذاتا ( فنقل الصلوة والسسيع عدالقاً. مِن لِعِلَس فرى إينا معامّ عسف عري الساسي عمام المعوص صبح عماد كم عبر بتق ما الذا أواذان مقدم المجل معلب مال بعامك اللم وعلك هكادوا وكيع ودوا والونعير وتبيضة فقالا يبقل سيان المدوعل وعامل بمنيخ عجاجه حبن مقم قال يكليم ليضططئ لآحين بتوم مركله بجلس ان كمنت احسنك أوددت خيل ولركان عزيك كان علل كغارة لدوقلاطا كهندحين تته الوالهيلاه وكذلك قاللضحاك حين بعقم الميله المزيضة وكملك قالسارن اذا فام المياتسلان مرلل ونزاد وويوا ببخوير عالفعال قال عوتوا للجل اذااستينم السلاء سيأتك اللم وعول وتناول اسك وتعلى جوك واللهفرك وال ا والموزآ حيث نقر مسلمك م فرايك وعلى والمهوامر بالسلاة اذا قام مفلت مقاللالها و نهوام بهلاه الطر والعصر وإدبا والغم فسرها لحاينه وكعتى الغريد وما المفينه علمان يح عمعاعددادارالهوم قال ارعاس حوالت بيع ادبا والعلاة ه فكتب لعلعه التسعولول دادبادالسحيخ فاخائب وقلادى عيطان برالسلف ان ادا والسحيح الكعتان بعللغيب وادبارالهم وكعتا الغير فاحداها تستبه للخرع متول مومالليل بعد وادبارانسجن اذا فتروما بالتسبير دبرالملاه كان اللغط دالا على عنى و دالسلف المزف ووها بهذا كانه داميراعكم أرادواان اولتأ ئكتب فيصعيذ النها رزكعتا الفجر رآخرما يرفع ركعتاالمغرب فقالادك بها تروعان عاللهار تلت للنطالتبيم تتنامل فلأكلم مة واحت دمنه من عيث ٥ آخن والمحلالادع لعادمالي وعلى سيدنأ محدوآله مصحبه



وبيان اقتران القهليل بالتكبير والتسبيج بالتحميد

تايت شيخ إلإسكرم أحكمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفي برام وحكم الله تعالى

> جَوَّ يَوْقِعَ لِيقُ الْنَهُ عَلَمُ الْفُرُفِّ الْعَالِمُ الْفُعُولِينِ



1144 5/



الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين .

وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين .

فَصَّلَكُ فِيَالِنَّاقِيَّةُ لِيَّالِيَّ

# سُجِيِّ أَلْنُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِي اللللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّمِ

١- فقد ثبت في الصحيح (١) عن النبي ﷺ أنه قال : « أفضل الكلام العد القرآن أربع ؛ وهُنَّ من القرآن : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ القرآن .
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » .

<sup>(</sup>۱) الذي في « صحيح مسلم » (۲۱۳۷) (۲۲) عن سَمُرة بن جُنْدَبِ بلفظ : « أَحَبُ الْكَـلَامِ
إِلَى اللّهِ أَرْبَعٌ .. » الحديث . وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أحمد (٥/٢٠).
وقد صرح بتواتره المصنف ، كما في « الرد على المنطقيين » (٣٥) حيث قال : « وتواتر عن النبي

ﷺ أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة » ثم ذكر الحديث .
وراجع أيضًا : مجموع الفتاوى (١٠/٣٥٥).

٢ـ وقد ذكرنا ما يتعلّق بمعانيها في مواضع (١).

٣ والمقصود هُنا أن نقول : « التَّسْبيح » مَقْرُون بـ « التَّخمِيد » و « التهليل » مَقْرُون بـ « التكبير » .

٤ فإن اللَّه تعالى يذكر في غير موضع « التسبيح بحمده » : . سبحانه في ٥ كقول « الملائكة » : ﴿ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [ البقرة : ٣٠ ] . القــــرآن

٦ـ وقـوله : ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ [ غافر : ٧ ] .

٧ ـ وقوله: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ ﴾[أ] [طه: ١٣٠]

٨ـ وقوله: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ [أ] [ الطور: ٤٨].

٩ ولا ريب أن الصَّلاة الشَّرعية تتضمن ما أمر به من التَّسبيح تتضمن التسبيح بحمده .

١٠ كما قد بيَّن النَّبِي ﷺ ذلك في مثل حديث جرير المُتَّفق عليه (٢):

<sup>(</sup>۱) راجع: « مجموع الفتاوي » ( ۱۲ / ۲۷ ، ۱۲ / ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۹ / ۱۲۹ ، ۱۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، . ( 781 / 78 , 789 / 77

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٥٤ ) ومسلم ( ٦٣٣ ) ( ٢١١ ) .

<sup>«</sup> لَا تُضَامُونَ » : بِضَمَّ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا ، أَيْ لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَكِذٍ ، وَرُوِي بفتح أوله والتشديد من الضُّمُّ ، والمراد : نَفْيُ الازْدِحَام .

<sup>[</sup>أع في الأصل في بداية الآيتين : ( فسبح ) بدل ﴿ وسبح ﴾ وهو خطأ ١١

أنه نَظَرَ إلى القمر فقال: « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُغَلَّبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِا فَافْعَلُوا ». ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِا فَافْعَلُوا ». ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [1] [ ق: ٣٩].

11- وأيضًا: ففي « صحيح مسلم »<sup>(۱)</sup> عن النبي ﷺ: أنه سئل: أيُّ الكلام أفضل ؟ قال: « مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » .

١٢ وفي ( الصحيحين ) (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : ( كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ في الْمِيزَانِ ؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم ) .

١٣ وأمَّا ( التكبير ) : فهو مَقْرون بالتَّهليل :

(١) في الأَذان ؛ فإن المُؤَذِّن يُكَبِّر ويُهلِّل .

(٢) وفي تكبير الإشرَاف ؛ كان إذا عَلَا نشزًا كبُّر ثلاثًا ، وقال :

اقستران التكبير بالتهليل في الآذان وإذا علا شسرفا

<sup>(</sup>١) مسم ( ٢٧٣١ ) ( ٨٤ ) من حديث أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۷۰۲۳ ـ التوحيد ) واللفظ له بتقديم « حَبِيبَتَانِ » وَتَأْخِيرِ « ثَقِيلَتَانِ » ورواه في الدّوات ( ۲۶۰۲ ) وفي الأيمان والنذور ( ۲۸۲۲ ) بتقديم « خَفِيفَتَانِ » وتأخير « حَبِيبَتَانِ » وعيبَبَتَانِ » وماية مسلم ( ۲۹۹۲ ) ( ۳۱ ) .

في الأصل ( قسبح ) بدل ﴿ وسبح ﴾ وهو خطأ ١١

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . وهو في « الصحيحين »(۱) .

التكبير على السها السها والمروة وعند ركسوب السابسة وفي الأعياد

- (٣) وكذلك : على الصَّفا والمروة<sup>(٢)</sup> .
  - (٤) وكذلك : إذا ركب دابة<sup>(٣)</sup> .
  - (٥) وكذلك : في تكبير الأعياد<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٣٨٠ ) ومسلم ( ١٣٤٤ ) ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٢١٨ ) ( ١٤٧ ) من حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ وفيه: ٥ ثُمَّ خَرَجَ من الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا من الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا والْمُورَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرِقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَدَ اللَّهَ وَكَبْرُهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا فَيْنَا فَوَيْدَ لَلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ أَخْوَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَعَ الْأَخْوَابَ وَحْدَهُ ثُمْ دَعَا بَين ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ .. ﴾ الحديث .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٣٢٤) ( ٤٢٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما عَلَمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبُرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُتَقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِن الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمُّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيفَةُ فِي تَرْضَى ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظُرِ وَسُوءِ النَّقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ » ، وَإِذَا اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظُرِ وَسُوءِ النَّقُلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ » ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ : ﴿ آ إِيهُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » .

<sup>(</sup>٤) من ذلك : ما رواه ابن أبي شيبة والمحاملي أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير . راجع : « الصحيحة » ( ١٧٠ ) =

مشروعية التكبير في الأماكسن العسسالية 1٤- والتكبير مشروع في الأماكن العالية ، والتسبيح عند الانخفاض . . .

٥١- كما في « السنن »(١) عن جابر قال : « كنا مع رسول الله ﷺ إذًا عَلَوْنَا كَبَّرِنا ، وإذا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا » .

١٦ ـ فوضعت الصلاة على ذلك ؛ والمُصَلِّي في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ يُسَبِّح ، وَيُكَبِّرُ في الخَفْضِ والرَّفْعِ ؛ كما جاءت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي ﷺ .

١٧ ومن اقتران التهليل بالتكبير:

قول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: « يا عدي مَا يُفِرُكَ ؟! أَيُفِرُكَ أَن يُقَال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا يُفِرُكَ ؟! أَن يُقَال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، مَا يُفِرُكَ ؟! أَيُفِرُك / أَن يُقَال : اللَّه أكبر ، فهل من شيء أكبر من اللَّه ؟! » /و١٨٣ رواه « أحمد » و « الترمذي » وغيرهما(٢) .

<sup>=</sup> وكان ابن مسعود يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواه الدارقطني وابن أبي شيبة ( الإرواء » ( ٦٥٠ ) .

وكان ابن عباس يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا . رواه البيهقي ( ٣ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۹۹۳ ) من حديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّوْنَا وَإِذَا نَوْلُنَا سَبُحْنَا . وهو عند النسائي في الكبرى ( ۱۰۳۷٦ ) وأحمد ( ۳ / ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤ / ٣٧٨ ) والترمذي ( ٢٩٥٣ ) والطبراني في الكبير ( ١٧ / ٢٣٦ ، ٢٣٧ ) =

التسبيح والتحميد يجمع النفي والإلبسات

١٨ فنقول: « التسبيح والتحميد » يجمع النّفي والإثبات ؛ نفي المَعَايب وَإِثْبَات المَحَامِد ، وذلك يتضمّن التعظيم .

ولهذا قال : ﴿ سَبِّحِ أَسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

وقال : ﴿ فَسَيِّحٌ بِٱسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٧٤]. وقد قال النبي ﷺ : « اجْعَلُوا هَذِهِ في رُكُوعِكُم ، وهذه في سُجُودِكُم »(١).

وقال : « أما الرُّكُوع فَعَظُّمُوا فِيه الرَّب »(٢) .

<sup>=</sup> والطيالسي ( ١٠٤٠) وصححه ابن حبان ( ٧٢٠٦) من حديث عدي بن حاتم . وقال الترمذي : ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ﴾ .

وصححه الألباني في ( صحيح الترمذي ) ( ٢٣٥٣ ) .

ولفظ الترمذي : ﴿ مَا يُفِوُكَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهِ سِوَى اللَّهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَ : ثُمُّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا تَفِوُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْتًا أَكْبَرُ مِن اللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ : ثُلْتُ لَا قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ ﴾ .

 <sup>«</sup> مَا يُفِرُكَ » بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ يُقَالُ أَفَرَرْته أُفِرُهُ أَيْ فَعَلْت بِهِ مَا يَفِرُ مِنْهُ وَيَهُرُبُ أَيْ مَا يَحْمِلُك عَلَى الْفِرَارِ . وَكَثِيرٌ مِن الْحُكَثِيرُ مِن الْحُكَثِيرُ مِن الْحُكَثِيرُ مِن الْحُكَثِيرُ مِن الْحَكَثِيرُ مِن الْفَاءِ . وَالصَّحِيحُ : الْأَوْلُ ؛ قَالَهُ الْجَزَرِيُّ « إِنَّمَا تَفِرُ » مِن الْفِرَارِ أَيْ تَهُرُبُ . . قَالَ الْحَافِظُ ابن كثير في « تفسيره » « وَقَدْ رُوِيَ حديث عَدِينٌ هذا مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُها » . « تحفة الأحوذي » ( ٨ / ٢٨٧ ، ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۸٦٩ ) وابن ماجه ( ۸۸۷ ) وأحمد ( ٤ / ١٥٥ ) والدارمي ( ۱۳۰٥ ) وصححه الحاكم ( ۱/ ۳٤۷ ، ۳٤۸ ، ۲ / ۵۲۰ ) وابن خزيمة ( ٦٠٠ ) ، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤٧٩ ) ( ٢٧٩ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ف « التسبيح » يتضمن : التَّنزيه المستلزم للتعظيم .

و « الحمد » يتضمن : إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها .

١٩ وأمًّا ( التهليل والتكبير ) :

التهليل والتكبير وما يتضمنه كلا منهسما

ف « التهليل » يتضمن : اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الإلهية فهذا لا يكون لغيره ، بل هو مختص به .

و « التكبير » يتضمن : أنه أكبر من كل شيء .

• ٢- فما يَحْصُل لغيره من نوع صفات الكمال ؛ فإن المخلوق مُتَّصِف بأنه موجود ، وأنه حيٍّ وأنه عليمٌ ، قديرٌ ، سميعٌ

بصيرٌ ، إلى غير ذلك . في لا شي و من كل شي من كل شيء من ٢١ يَسَاوِيه شيء في شيء من صفات الكمال ؛ بل هي نوعان : نوع يختص به ويمتنع ثبوته لغيره ؛ مثل كونه رب العالمين ، وإله الخلق أجمعين ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، القديم الأزلي ، الرحمن الرحيم مالكَ الملك ، عالمَ الغيب والشهادة . والاعمال يَوْمُ يُومُدِهُ سُوْمٍ .

٢٢ فهذا كله هو مختصُّ به ، وهو مستلزم لاختصاصه بالإلهية فلا إله إلَّا هو ، ولا يجوز أن يُعبد إلا هو ، ولا يُتوكل إلا عليه ولا يُرغب إلا إليه ، ولا يُخشى إلا هو .

٢٣ فهذا كله من تحقيق لا إله إلا الله .

٢٤ وأمًّا « اللَّه أكبر » فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره .

٢٥ ـ مثل قوله : ﴿ أَقَرَّأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [ العلق : ٣ ] .

٢٦ـ وقوله : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [ المؤمنون : ١٤ ] .

٢٧ـ وقوله : ﴿ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّجِمِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٥١ ] .

٢٨ : ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٥٥ ] .

٢٩ـ كما قال النبي ﷺ لعدي بن حاتم: «أَيُفِرُكَ أَن يُقال اللَّهُ أَكبر فَهَل من شيء أَكْبَر مِن اللَّه »(١).

٣١- وكذلك قول بعض الناس أنه أكبر مما يُعلم ويُوصف . ويقال : جعلوا معنى « أكبر » أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته ونعته ، أي هو فوق معرفة العارفين! وهذا المعنى صحيحٌ لكن المعنى عاديم ليس بطائل ؛ فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار ، وما بعرفه الناس .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ( ۲۱ ) .

٣٢ قال اللَّه تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَمُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] .

٣٣ وقال تعالى : ﴿ أَعْدَدْتُ لِعِبادي الصَّالحين مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر »(١) .

٣٤ فبغض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض بخلاف ما إذا قيل إنه أكبر من كل شيء ، فهذا لا يشركه فيه غيره .

تفسيره ﷺ لـ والله أكبر،

٣٥ وبذلك فسر النبي ﷺ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال : « أَيُفِرُك أَن يُقال : اللَّه أَكْبر ، فهل من  $^{(Y)}$ شيء أُكْبَر من الله  $^{(Y)}$ .

٣٦ـ وعلى هذا ؛ فعلمه أكبر من كل علم ، وقُذرته أكبر من كل قدرة ، وهكذا سائر صفاته .

٣٧ ـ كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيُّنَّكُمْ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] فشهادته أكبر الشهادات .

٣٨ فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء / مما تُوصف به 1115/ الأشياء من أَمُور الكمالات التي جَعَلها هو سبحانه لها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٢٤٤ ) ومسلم ( ٢٨٢٤ ) ( ٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ( ٢١ ) .

التهليل ٣٩ وأمَّا التَّهليل: فيتضمن تخصيصه بالإلهية ، ليس هناك أحد بالإلىهية يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه فيها ؛ بل لا إله إلا الله .

٤٠ وهذه تَضَمَّنت نفي الإلهية عمَّا سواه وإثباتها له ، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًا ، فهذه تخصيص ، وهذه تفضيل لما تَضَمَّنه التَّسبيح والتحميد من النَّفي والإثبات ، فإن كل ذلك إما كَوْلَاهُوْ لِا تَأْوَلُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أُو لَيْسَ كَمَثُلُهُ أَحِدُ فَيْهِ . كُوْكُمُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّا اللَّا

ولا دوم ي

مشروعية التكبير عند

٤١ ـ ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ما له نوع من العظمة

في المخلوقات كالأماكن العالية . مشاهدة ما له نوع من ٤٢ـ والشياطين تهرب عند سماع الأَذَان<sup>(١)</sup> . العظمة في الخلـــوقات

٤٣ـ والحريق يُطفأ بالتَّكبير (٢) ، فإن مَرَدة الإنس والجن يستكبرون

<sup>(</sup>١) وَرَدَ ذلك فيما رواه البخاري ( ٦٠٨ ) ومسلم ( ٣٨٩ ) ( ١٩ ) من حديث أبي هريرة أن النبي عَلِيْ قَالَ : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ .. ﴾ الحديث .

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك فيما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٢٩٥ ، ٢٩٦ ) و ( ٢٩٧ ) ( ٢٩٨ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ﴿ إِذَا رأيتُم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئ النار ﴾ وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في ٥ تخريج الكلم الطيب ، ( ٢٢١ ) ، وقد أشار المصنف لضعفه لما أورده في ٥ الكلم الطيب ، وصدره بصيغة التضعيف : ٥ وَيُذْكُر ، . وفي الباب : عن ابن عباس : عزاه في ٥ الجامع الصغير ، لابن عدي ورمز لحسنه ، وراجع ٥ فيض القدير ، للمناوي ( ١ / ٣٦٠ ) .

وعن أبي هريرة : رواه الطبراني في ﴿ الأوسط ﴾ ( ٥٦٩ ) ، وفي ﴿ الدعاء ﴾ ( ١٠٠١ ) بلفظ : « أطفئوا الحريق بالتكبير » . وقال في « المجمع » ( ١٠ / ١٣٨ ) : « وفيه من لم أعرفهم » . =

عن عبادته ويعلون عليه ويُحاذُونه .

٤٤ - كما قال عن موسى : ﴿ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ \* أَنْ أَذُواْ إِلَىٰ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي مَكْرُ رَسُولُ أَمِينُ \* وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ عَالِيكُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴾ [أ] [ الدخان : ١٧ - ١٩ ] .

\* معه تنظير المتكبرة تذل عند تكبيره سبحانه ، والتهليل يمنع أن يعبد غيره ، أو يُرجَى ، أو يُخاف ، أو يُدعَى ، وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شيء ، وأنه مستحق لصفات الكمال التي لا يستحقها غيره .

٤٦- فهي أفضل الكلمات ؛ كما في الصحيحين (١) عن النبي ﷺ لا إله إلا الله أنه قال : « الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُون شُعْبة - أَوْ سُتُّون - أَعْلاها الكلمات قول لا إله إلّا الله ، وأَدْنَاهَا إِمَاطة الأَذَىٰ عن الطَّريق » .

= فاثدة: قال العلامة ابن القيم كَلْكُلله: و فإنَّ التكبير يُطْفِئه لما كان الحريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خُلِقَ منها وكان فيه من الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذًا له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان وإليهما يدعو وبهما يهلك بنى آدم فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثرٌ في إطفاء الحريق ؛ فإنَّ كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء ، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في تُحمُّود النار وتحمُّود الشيطان التي هي مادته فيطفئ الحريق ، وقد جَرَّبنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك ، والله أعلم » و زاد المعاد » ( ٤ / ٢١٢ ) ٢١٣ ) .

لا لله إلا الله أساس الدين

والفارق بين أهــل الجنــة

والسنار

٢٧وفي حديث « الموطأ »(١) : « أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

٤٨ وفي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدنيا »(٢) عن النبي
 وفي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدنيا »(٢) عن النبي
 وفي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدنيا »(٢) عن النبي
 وفي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدنيا »(٢)

٤٩ وهذه الكلمة هي : أساس الدين .

٥٠ وهي : الفارق بين أهل الجَنَّة وأهل النار .

١٥ - كما في « صحيح مسلم »(٣) عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال :
 « المُوجبَتَان : مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار » .

٥٢ وفي الصحيح (٤) عنه: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ [ إلا ] اللَّه دَخَلَ الجَنَّة » .

<sup>(</sup>۱) مالك ( ۰۰۰ ) و ( ۹٤٥ ) ( ٤٩٨ ) والبيهقي ( ٤ / ٢٨٤ ) و ( ٥ / ١١٧ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ٣٥٨٥ ) من حديث طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ . وفي الباب عن : عن عمرو بن شعيب عن أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ : رواه الترمذي ( ٣٥٨٥ ) وقال : ٤عَدِيثٌ غَرِيبٌ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٣٨٣ ) وقال : ٥ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وابن ماجه ( ٣٨٠٠ ) وابن أبي الدنيا في الشكر ( ١٠٢ ) من حديث جابر . وصححه الألباني في ٥ صحيح الترمذي ١ ( ٢٦٩٢ ) . (٣) مسلم ( ٩٣ ) ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٦ ) ( ٤٣ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

٥٣ وفي الصحيح (١) أيضًا : « « لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

٥٤ وهي : الكلمة الطيبة التي ضربها اللَّه مثلاً كشجرة طيبة .

٥٥ وهي : بُعِثَ بها جميع الرُّسل : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن

رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

٥٦ : ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أُرْسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ

ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] .

٥٧- وهي : الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه : ﴿ وَجَعَلُهَا كُلِّمَةً

بَاقِيَةُ فِي عَقِيدِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الزخرف : ٢٨ ] .

٥٨- وهي : دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيرُه ، لا من الأولين ولا من الآخرين .

٥٩- ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ ﴾ [آل عمران: ١٩].

٦٠ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَلِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ
 ٱلْخَلسِرِينَ ﴾ [ آل عمران : ٨٥ ] .

٦١ـ وكل خُطْبة لا يكون فيها شهادة فهي جَذْماء .

لا لله إلا الله الكلمة الطيبة التي بعث بها

الرسيسل

لا لله إلا الله هي الكلمة التي جعلها

التي جعلها إسراهسم في عقبه وهي دين الإسلام

دين الإسلام

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۹۱۲ ) ( ۱ ) من حديث أبي سعيدِ الخدري رضي الله عنه . وفي الباب عن أبي هريرة : رواه مسلم ( ۹۱۷ ) ( ۲ ) .

النبي عَلَيْهُ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي كاليد النبي عَلَيْهُ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي كاليد النبي عَلَيْهُ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي كاليد النبي عَلَيْهُ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي كاليد النبي عَلَيْهُ أَنه فَالَ : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي المستعدي النبي النبي النبي المنافق المنافق النبي المنافق النبي المنافق النبي ا

هي لتي عددت. الأصابع الماء.

ي ساده و سفا و له

التكبير والتهليل

yes.

٦٣ والحمد مفتاح الكلام ، كما في « سنن أبي داود »(٢) عن النبي ﷺ : « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لايُبْدَأ فيه بِالحَمْدِ فَهُو أَجْذَم » .

الله مرائع آفايً على على الله على السَّنَة في الخُطَب : أن تُفتتح بالحَمْد ، ويُختم ويُختم ويُختم ويُختم المُناف بِعَاجَتِه . ويُختم الإنسان بِحَاجَتِه .

70 ـ وبها جاء التشهد في الصَّلاة ؛ أوله : التحيات للَّه ، وآخره : أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِله إِلاَ اللَّه وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده وَرَسُوله .

77ـ وفاتحة الكتاب نِضفان : نِضفٌ للَّه ، ونِضفٌ لِلعبد . ونِضفُ الكبد . ونِضفُ الرَّب أَوَّله حَمْد وآخره تَوْحِيد : ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ ﴿ وَالْحَالَ نَعَبُدُ ﴾ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ . ونِضفُ العبد هو دعاء وأوَّلُه توحيد : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ .

والتسبيح مفدمة ٦٧ـ والتكبير والتهليل والتسبيح مُقَدِّمة التَّحميد . التحميد

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ٤٨٤١ ) والترمذي ( ١١٠٦ ) وأحمد ( ٢ / ٣٤٣ ) . وقد أشار الحافظ في 3 الفتح ٤ ( ١ / ٨ ) إلى أن في إسناده مقال .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٨٤٠ ) ، وقال : إنه مرسل ، وابن ماجة ( ١٨٩٤ ) ، وقد أشار الحافظ أيضًا في و الفتح ، ( ١ / ٨ ) إلى أن في إسناده مقال ؛ ففيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف

٦٨ فالمؤذن يقول: « اللَّهُ أَكْبَر اللَّه أَكْبَر " .

ثم يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله » .

ويختم الأذان بقوله: « اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلا الله » .

٦٩ـ وكذلك : تكبيرات الإشراف والأعياد تُفْتَتح بالتكبير وتختم
 بالتَّوحيد ، فالتكبير بساط .

٧٠ وكذلك : « التَّسبيح » مع « التحميد » : « سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِه » ؛ ﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ [طه : ١٣٠] ؛ لأن التسبيح يتضمن نَفْي النَّقَائِص والعُيوب ، والتَّحْمِيد يتضمن إثبات صفات الكَمَال التي يُحمد عليها .



#### فضَّاكُ

٧١ وهو في نفس الأمر لا إِله غيره ، هو أَكْبَرُ مِن كُلِّ شيء .
 ٧٢ وهو المُسْتَحِقُ للتحميد والتَّنزيه .

٧٣ـ وهو مُتَّصِف بذلك كله في نَفْس الأَمْر . ولولا يبرُ أُوره التلق

٧٤ فالعباد لا يُثبِتُون له بِكَلامِهم شيئًا لم يكن ثابتًا له ، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم ، فإنهم يَسْعَدُون

المُوكِلُ مِيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللْلْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَ

٧٦ فهم يُقِرّون أنه رب العالمين لا رب غيره ، ومع هذا يُشْرِكُون به
 في الحُبِّ أو التَّوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشُّرك .

٧٧ـ وأمًا التَّوحيد : أن يكون اللَّه أحب إليه من كل ما سواه .
 فلا يحب شيئًا مثل ما يحب اللَّه .

ولا يخافه كما يخاف الله .

ولا يرجوه كما يرجوه .

ولا يُجِلُّه وَيُكْرِمه مثل ما يُجِلُّ اللَّه ويكرمه .

٧٨ ومَن سوَّى بينه وبين غيره في أَمْرِ من الأُمُور فهو مُشْرِك ؟ إذ كان المشركون لا يُسَوُّون بينه وبين غيره في كل [ أمر ] فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم ، وهو ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم ، لكن منهم مَن جحده وفضل عليه غيره في العبادة والطاعة ، لكن مع هذا لم يثبته ويسوِّي بينه وبين غيره في كل شيء ، بل في كثير من الأشياء .

فَمَنْ سوَّى بينه وبين غيره في أمر من الأُمُور فهُو مُشْرك .

يقال : عدل به أي جعله عَدِيلًا لكذا ومثلًا له .

٨٠ وقال تعالى : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِذْ لَهُمَوِيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ٩١ - ٩٨ ] .

٨١ وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَدَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

<sup>[</sup>أ] زيادة يستقيم بها السياق .

٨٢ فَلا إِله إِلّا هُو سُبْحَانه ، وَمَا سِوَاهُ لِيسَ بِإِله ، لَكِنْ المشركون عَبَدُوا مَعَهُ آلهة ، وهي أَسْمَاء سَمَّوها هم وآباؤهم مَا أَنْزَل اللَّه بها من سُلطان ، كما يُسَمِّى الإنسان ـ المجَاهل عَالِمًا والمكاذب صَادِقًا ـ ويكون ذلك عنده لا في نَفْس الأَمْر ، وهؤلاء آلهة في نَفُس المَشْرِكين بهم ليسوا آلهة في نَفْس الأَمْر ، ولهذا كان ما في نَفُوسِهم / من الشُّرك هو إِفْكًا . أَنُ المَّرَادِ

11865/

٨٣ قال اللَّه تعالى عن إبراهيم : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ \* [ الصافات : ٨٥ ، ٨٦ ] .

٨٤ وقال أيضًا : ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِنَّا أَيْ العنكبوت : ١٧ ] .

٨٦ وقال هود لقومه : ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُهُ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ۚ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾ [ هود : ٥٠ ] .

رُ مِنْ الله الله ، وكُلَّمَا كرَّر ذلك مِنْ الله الله ، وكُلَّمَا كرَّر ذلك مِنْ الله ، وكُلَّمَا كرَّر ذلك تَحَقَّقَ قَلْبُه بالتَّوْجِيد والإخلاص .

كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فالله أكبر منه ٨٨ وكذلك قوله: «الله أكبر» ؛ فإنه تعالى كل ما يخطر بنفس العباد من التَّعْظِيم فهو أَكْبَر منه ؛ الملائكة والجن والإنس، فإنَّهُ أي شيء قدر في الأَنْفُس من التَّعظيم كان دُون الذي هو مُتَّصِف به.

٨٩ كما أنه سبحانه فوق ما يُثني عليه العباد ، كما قال أَعْلَم الناس به : « لا أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك »(١) .

• ٩- فكلما قال العبد « اللَّه أكبر » تَحَقَّق قلبه بأن يكون اللَّه في قلبه عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَم أكبر من كُلِّ شيء ؛ فلا يبقى لمخلوق على القلب رَبَّانية العَرْبُورِ تُسَاوي رَبَّانية الرَّب فضلًا عن أن تكون مِثْلَها .

٩١ وهذا دَاخِلٌ في التَّوحيد لا إله إلا اللَّه ، فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التَّألُه ؛ لا قليل ولا كثير ، بل التَّألُه كله لله ولكن للمخلوق عنده نوع من القَدْر والمَنْزِلة والمحبة ، وليست كَقَدْر الخالق ، والمَحبّة المأمور بها هي الحب للَّه كَحُب الأنبياء والصَّالحين ، فهو يُحِبّهم ؛ لأن اللَّه أَمَرَ بحبهم ، فهذا هو الحُبُ للَّه ، فَأَمَّا مَنْ أَحَبّهم مع اللَّه فَهَذَا مُشْرِك .

المجبة المأمور بها والمنهي عـــــنها

> ٩٢ - كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه مسلم ( ٤٨٦ ) ( ٢٢ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

الحب في الله إيمـــان والحب مع الله شـــرك

> تسبيح الرب فيه تزكية

٩٣ فالحبُّ في اللَّه إيمانٌ ، والحبُّ مَعَ اللَّهِ شِرْكٌ .

٩٤ وكذلك إذا قال : « سُبْحَان اللّه والحَمْد للّه » فقد نَزَّهَ الرَّبِ فنزَّه قلبه أن يصف الرَّبَ بما لا ينبغي له ، فكلما سبَّح الرَّب تنزَّهت نفسه عن أن يصف الرَّب بشيء من السُّوء .

90 ـ كما قال سبحانه : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [ الصافات : ١٨٠ ] .

٩٦ـ وقال : ﴿ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤٣].

٩٧ ـ فهو سبحانه سَبَّحَ نفسه عما يصفه المفترون والمُشْرِكُون .

٩٨ فإذا سبَّح الرَّب كان قد زَكَّىٰ نفسه ، وقد سَمَّىٰ اللّه الأعمال الصَّالحة زكاة وتَزْكِية في مثل قوله : ﴿ وَوَيْلُ لِلنَّمْشَرِكِينَ \* الّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكُونَ ﴾ [ نصلت : ٦ ، ٧ ] .

99 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ وَيُزَكِّهِمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩] . قال : يعني بالزكاة طاعة اللّه والإخلاص (١) . فجمع بين التزكية من الكفر والذُّنُوب .

(۱) \$ تفسير الطبري \$ ( ۱ / ٥٥٨ ) ، و \$ تفسير القرطبي \$ ( ٢ / ١٧ ) ، و \$ فتح القدير \$ ( ٤ / ٣٥ ) . وطريق علي بن طلحة عن ابن عباس مرسلة لأنه لم يلتى ابن عباس بل أرسل عنه التفسير ، فقيل سمعه من مجاهد ، وقيل من غيره ، على أن علي بن طلحة قال فيه أحمد : له أشياء منكرات ؛ قاله العلائي في \$ جزء الباقيات الصالحات \$ ص ( ٤١ ، ٤٢ )

١٠٠ وقال مقـاتل بن حيان : ﴿ وَيُزَّكِّيكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٥١ ] : « يطهركم من الذنوب  $^{(1)}$  ، هكذا قال في آية البقرة .

١٠١ وقال في آية الصَّف : « يطهرهم من الذنوب والكفر »(٢) .

١٠٢ وقال ابن جريج: « يُطَهِّرهم من الشِّرك وَيُخَلِّصهم منه »(٣).

۱۰۳ وقال السدي : « يأخذ زكاة أموالهم »(٤) .

١٠٤ ففسَّروا الآية بما يَعُمُّ زكاة الأموال وغيرها من الأعمال ، فقال : بالإخلاص والطاعة ؛ وتزكيتهم من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية والمشركون نجس ، والصدقة من تمام التطهر والزكاة ، كما قال تعالى : ﴿ خُذَ مِنَ أَمَوَلِهِمَ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّبِهم بِهَا ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] .

١٠٥ ـ وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَوَيَّلُهُ / و ۱۸۵ / لِلْمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [ فصلت : ٦ ، ٧] / .

قال : « هم الذين V يشهدون أن V إله إلا الله  $V^{(o)}$  .

تفسير قوله: ﴿ لا يؤتون السزكاة ﴾

<sup>(</sup>١) ، تفسير الطبري ، ( ١ / ٥٥٨ ) و ، تفسير القرطبي ، ( ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) ، تفسير القرطبي ، (١٨ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ( تفسير القرطبي ) ( ١٨ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) \$ تفسير القرطبي ، ( ۱۸ / ۹۲ ) و \$ فتح القدير ، ( ٥ / ٢٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) د تفسير الطبري ( ۲٤ / ۲۲ ) ، و د تفسير ابن کثير ١ (٤ / ٩٣ ) .

۱۰۲ وروي عن عكرمة نحو ذلك<sup>(۱)</sup> .

١٠٧ ـ وقال قتادة : « لايُقِرُّون بها ولا يُؤْمِنُون بها »(٢) .

١٠٨ وكذلك قال السدي : « لا يَدِينُون بِهَا ، ولو زَكُوا وهم مُشْركُون لم يَنْفَعهم »(٣) .

١٠٩ وقال معاوية بن قرة : « لَيْسُوا مِن أَهْلِهَا »(٤) .

١٠ وقد قال موسى لفرعون : ﴿ نَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ [ النازعات : ١٨ ، ١٩ ] .

١١١ـ وقال عن الأعمى : ﴿ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُ ﴾ [عبس: ٣] .

١١٢ـ وقال : ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ [ الشمس : ٩ ، ١٠ ] .

١١٣ ـ وقال : ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُم مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [طه : ٧٤ – ٧٦] .

منى الحمد ؟ ١١٤ ـ وكذلك الحمد ؛ كلما حَمد العبد ربَّهُ تحقق حمده في قلبه

<sup>(</sup>١) وتفسير الطبري ١ (٢٤/ ٩٢) وعزاه في والدر المنثور ١ (٣١٣) لعبد بن حميد والحكيم الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ( تفسير الطبري ) ( ٢٤ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) و تفسير الطبري ، ( ٢٤ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( تفسير ابن كثير ) ( ٤ / ٩٢ ) .

ومعرفةً بِمَحَامِدِه ، وَمَحَبَّة له ، وشكرًا له .

١١٥ ـ والألف واللام في قوله « الحمد للَّه » فيها قولان :

قيل : هي للجنس كما ذكره بعض المُفَسِّرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السُّنَة .

والثاني : وهو الصَّحيح – أنها للاستغراق ، فالحمد كله للَّه .

١١٦ - كما جاء في الأثر: « لَكَ الحَمْدُ كُلُّه ، ولَكَ المُلْكُ كُلُّه » (١) .

الستقل المكن ألم الكن المستقل ، وله الملك ملك مُسْتَقِل ، ولكن المستقل الستقل المستقل المستقل المستقل هو سبحانه يُؤْتِي المُلْك من يشاء ، والذي يُؤْتِيه هو من ملكه ، واللسك الستقل وكل ما تَصَرَّف فيه العبد فهو من مُلْك الرَّب ، وهو مُسْتَقِل الستقل المُلْك ، ليس هذا لغيره . مُمُلَّ مِنْ مُلْك الرَّب المَالَةُ لِمِنْ اللهُ لَهُ وَاللّه اللهُ اللّه اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ وَاللّه اللهُ الله

١١٨ ـ كذلك الحَمْد هو مُسْتقل بالحَمْد كُلُّه ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كُلُّه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥ / ٣٩٥ ، ٣٩٦) بإسناد منقطع من حديث حذيفة أنه أتى النبي ﷺ فقال : يَتَنَمَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ مُتَكَلِّمًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلَّهُ وَلَكَ اللَّكُ كُلَّهُ بِيدِكَ الحَيْرُ كُلَّهُ إِلَيْكَ يُوجِعُ الأَمْرُ كُلَّهُ عَلَانِيَّتُهُ وَسِوهُ فَأَهْلَ أَن تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي إلَيْكَ يُوجِعُ الأَمْرُ كُلَّهُ عَلَانِيَّتُهُ وَسِوهُ فَأَهْلَ أَن تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ اغْفِر لِي جَمِيعَ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِي ، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، وَارْزُقْنِي عَمَلًا زَاكِمَا تَوْضَى بِهِ عَنِّي خَمْدِي ، وَارْزُقْنِي عَمَلًا زَاكِمَا تَوْضَى بِهِ عَنِّي فَقَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿ ذَاكَ مَلَكُ أَتَاكَ يُعَلِّمُكَ تَحْمِيدَ رَبِّكَ ﴾ .

وقال الهيشمي في « المجمع » ( ١٠ / ٩٦ ) : « رواه أحمد وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات » . وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٢ / ٤٢٨ ، ٤٢٩ ) من حديث أنس بنحو القصة وقال : « رواه ابن أبي الدنيا في « كتاب الذكر » ولم يسم تابعيه » .

الحمد عند أهل السنة والمعستزلة

وله المُلْكُ كُلُّه ، وكل مَا جَاءَ به الإذن من موجود ؛ فَلَهُ الحَمْدُ عليه ، وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه ؛ فَلَهُ الحَمْدُ 

١١٩ ـ و « المعتزلة » لا يقرون بأنه جعل الحَامِد حَامِدًا ، والمُصَلِّي مُصَلِّيًا ، والمُسْلِم مُسْلِمًا ، بل يثبتون وُجُود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله ، فلا يستحق الحَمْدَ على تلك الأعمال على أصلهم ؛ إذ كان ما أعطاهم من القُدْرَة والتَّمْكِين وإزاحة العِلل قد أعطى الكفار مثله ، لكن المؤمنونَ استقلوا بفعل الحَسنَات كالأب الذي يُعطي ابنيه مالًا ، فهذا ينفقه في الطَّاعة وهذا يُنْفقه في المعصية .

١٢٠ فهو عندهم لا يُمْدُح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على الإنفاق الآخر . الإنفاق الآخر . المناه خلال العبروسلة . . .

١٢١ـ وأمَّا « أهلَ السُّنَّة » فيقولون كما أخبر اللَّه تعالى : ﴿ وَلَكِكَّ

يده من استعراب الله حبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ

وَٱلۡعِصۡيَانُّ ﴾ [ الحجرات : ٧ ] .

١٢٢ـ وقال أهل الجنة : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنُهْتَدِىَ لَوْلَا ۚ أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] .

١٢٣ ـ وقال الخليل : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلِّنِي مُقِيعَرِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [ إبراهيم : ٤٠ ] .

١٢٤ وقال هو وابنه إسماعيل : ﴿ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا َ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة : ١٢٨ ] .
 أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة : ١٢٨ ] .
 ١٧ عام ١٥١٠ و يُور ٢٠ عام ١٠٠٥ و يؤور .

المجانه جعل من شاء مِن عباده مَحْمُودًا ، ومحمدًا عَمُرَا المُحْمُودُا ، ومحمدًا عَمُرَا المُحْمُودُا ، ومحمدً عَمُرا المُحْمُودِين ، ومحمدٌ تكون صفاته المحمودة أكثر المرابع عن المرابع عن المحمودة أكثر ، وهو المرابع عن المنابع المرابع ال

١٢٧ـ وحَمْدُ أهل السَّمُوات والأرض جُزْء من حَمْدِه ، فإن حمد المصنوع حمد صانعه ، كما أنَّ كل مُلك هو جزءٌ من ملكه فَلَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْد .

17۸ والحَمْدُ إنما يتمُّ بالتَّوحيد ، وهو مناط للتَّوحيد ، ومُقَدِّمة له تمام الحمد ولهذا يُفتتح به الكلام ، ويُثَنَّىٰ بالتَّشهد ، وكل كلام لا يُبدأ فيه بالوحسيد بالحمد للَّه فهو أَجذم ، وكل خطبة ليس فيها تشهدُ / فهي /ط٥٨١/ كاليد الجَذْماء .

١٢٩ وإذًا كان الحَمْد كله له . . . <sup>[1]</sup> بخلاف مَا إذا أثبت جنس الحَمْد من غير استغراق ؛ فإنَّ هذا لا يثبت خصائص الرَّب المَا الأمل .

مة ل 10 في 10 أي موكد المجريدة 10 عمد المعرضة ولسيت المحيش .

التي بها يمتاز عن غيره ؛ فإنَّ الحَمْد إذا كان للجنس أَوْجَبَ أَن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية .

١٣٠ وأمًا أهل السُّنَة فيقولون : الحمد لله كله . . . [1] وإنما للعبد حُمْدٌ مُقَيَّدٌ ؛ لكون الله تعالى أَنْعَم به عليه ، كما للعبد مُلك مُقَيَّد ، وأمًا المُلْك المُسْتَقِل ، والحَمْد المُسْتَقِل ، والمُلْك العام ، والحَمْد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هو ، له المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلّ شيءٍ قدير .

١٣٢ ـ وقال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجِيمً الطُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجِيمً الطُّرَكُونَ ﴾ [ النحل : ٥٣ ، ٥٤ ] .

١٣٣ـ وقال تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٧]

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٠٧٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٩٨٣٥ ) من حديث عبد الله بن غنام البياضي وضعفه الألباني في « تخريج الكلم الطيب » ( ٢٦ ) .

<sup>[</sup>أ] بياض بالأصل.

أي : تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم « مُطرنا بنوء كذا وكذا » المالات المالية المال

١٣٤ ـ وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ الآية [ الروم : ٣٣ ] .

١٣٥ـ وقال : ﴿ هُوَ ٱلْحَثُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ فَكَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلدِّينَ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [غافر : ٦٥].

١٣٦ـ وفي حديث آخر: « مَن قال إذا أَصْبَحَ: الْحَمْدُ للَّه رَبِّي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَشْهَدُ أَن لا إله إلا اللَّه ؛ ظُلَّ تُغفر له ذنوبه حتى يُمسي ، وإن قالها حين يُمْسِي ؛ ظَلَّ تُغفر له ذُنُوبه حتى يُصْبح » رواه أبان المحاربي عن النبي ﷺ (١).

١٣٧ - وقال سعيد بن جبير : إِذَا قرأت : ﴿ فَادَّعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ عَالَمِ اللَّهِ اللَّهِ » ، وقُلْ على أثرها : الدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤] فقل : ﴿ لا إِله إِلا اللَّه » ، وقُلْ على أثرها : ﴿ فَادَّعُوهُ الدِّينَ ﴾ [غافر : ٣٠] (٢) . مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر : ٦٥] (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ( ١ / ٢٣١ ) برقم ( ٦٣٥ ) .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ١٠٧ ) : « رواه الطبراني وفيه : أبان بن أبي عياش ، وهو متروك » . وضعفه أيضًا : الحافظ في « الإصابة » ( ١ / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) و تفسير الطبري ، ( ٢٤ / ٨١ ) .

نوعان من الدُّعاء من

دعا بهما

فقد دعا

۱۳۸ـ وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> .

١٣٩ وقد ثبت في « الصَّحَيْحيَنُ ) (٢) أن النبي ﷺ كان يقول في دُبُر الصَّلاة : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ » .

12. وهذا قد ذكره في أوائل هذه السُّورة ؛ فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمُقَتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ النَّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوَ كَرِهَ النَّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوَ كَرِهَ النَّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوَ كَرِهَ الْكَيْفُرُونَ ﴾ [ غافر : ١٠ - ١٤ ] .

١٤١ ـ وفي « السنن » نوعان من الدُّعاء ، يقال في كل منهما لمن

دعا به إنه دَعَىٰ اللَّه باسمه الأعظم:

أحدهما: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ اللَّه الْمَنَّانُ بِعَدِيهِ الْحَمْدُ ، أَنْتَ اللَّه الْمَنَّانُ بِيعِيهِ الْحَمْدُ ، لِمَا أَنْتُ اللَّهِ الْمَنَّانُ بِيعِيهِ السَّمِاواتِ والأرض ، ياذَا الْجَلالُ والإِنْرَامِ »(٣) "بَهُو الْمُحَدِّدِينَ

إحد كثر عن دلعطا,

لديع السَّماوات والأرض ، ياذَا الجلال والإِكْرَام » (٣) "سُور عليه السَّماوات والأرض ، ياذَا الجلال والإِكْرَام » (٣) "سُور عليه المرات «ياهي يا منوم » ( المنان ، وي يعلن على منارة المنان ، وي يعلن على منازة المنان ، وي يعلن على منارة المنان ، وي يعلن على منازة المنان ، وي يعلن على منازة المنان ، وي يعلن المنان ، وي يعلن المنان ، وي يعلن منان ، وي يعلن المنان ، وي يعلن ألم ينان ، وي يعلن المنان ،

<sup>(</sup>۱) الحاكم ( ۲ / ۲۷3 ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) والطبري ( ۲۶ / ۸۱ ) . فرد الحاكم ( ۲۸ / ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسلم ( ٩٤٥ ) ( ١٣٩ ) ولم يروه البخاري .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٤٩٥ ) والنسائي (٣ / ٥٢ ) وفي الكبرى ( ١١٣٢ ) والترمذي ( ٣٠٤٤ ) وأحمد ( ٣ / ١٢٠ ) وابن ماجه ( ٣٨٥٨ ) وصححه ابن حبان ( ٨٩٣ ) والحاكم ( ١ / ٣٠٥ ) ووافقه الذهبي من حديث أنس رضي الله عنه .

وصححه الألباني في و صحيح ابن ماجه ، ( ٣٨٥٨ ) .

والآخر: « الَّلهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأنك أنت اللَّه الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِد ولم يُولَد وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد »(١) مُرَّمَّ الْمَالِمِينِ اللَّهُ عَنْ اللهِ كُفُوًا أَحَد »(١) مُرَّمَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

١٤٢ والأول: سؤال بأنه المحمود، والثاني: سؤال بأنه الأحد فذاك سؤال بكونه محمودًا، وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدًا، وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمد معبودٌ يستحق العبادة.

18٣ ـ والنصف الأول من الفاتحة - الذي هو نصف الرب - أوله تحميد وآخره تَعْبيد .

١٤٤ـ وقد بُسط مثل هذا في مواضع (٢) وبُيِّن أن التَّخمِيد / ر<sub>١٨٦٠</sub> ا

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۱٤٩٣ ، ١٤٩٤ ) ، والنسائي ( ٣ / ٥٢ ) ، والترمذي ( ٣٤٧٥ ) ، وأحمد ( ٥ / ٣٤٩ ، ١٢٩٠ ) وابن ماجه ( ٣٨٥٧ ) والبغوي ( ١٢٦٠ ، ١٢٩٠ ) وصححه ابن حبان ( ٨٩١ ، ٨٩١ ) والحاكم ( ١ / ٤٠٥ ) ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في وصحيح الترمذي ( ٣٤٧٥ ) من حديث بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) راجع : ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ ( ٨ / ٣٤ ) ، ( ١٦ / ١١٨ ) ( ٢٣ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع تخريج ذلك فيما تقدم ص ( ٣٠ ) .

إثبات انحامد يستلزم نفي

١٤٦ـ و « الحَمْدُ » مَقْرُونٌ بـ « التَّسْبيح » ، و « لا إله إلا الله » مَقْرُونٌ بـ « التكبير » ، فَذَاكَ تَحْمِيدُهُ ، وَهَذَا تَوْحِيده .

١٤٧ ـ قال تعالى : ﴿ فَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ غافر : ٦٥ ] .

١٤٨ ـ ففي أحدهما : إثْبَات المَحَامِد لَهُ ، وذلك يتضمَّن جميع صفات الكمال ومَنْع النَّقَائص .

وفي الآخر: إثبات وَحْدَانِيَّتُه في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك.

189 ـ وقد بيَّنًا في غير هذا الموضع أنَّ هذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيه .

١٥٠ فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نفي النقص وإثبات وحدانيته ، وأنه ليس له كفؤ في ذلك يقتضي أنه لا مثل له في شيء من صفات الكمال ، فهو مُنزَّة عن النقائص ، ومُنزَّة أن

يُمَاثله شيء في صفات الكمال.

101 ـ كما دلَّ على هذين الأصلين قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ \* لَمْ يَكُن لَمُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ \* لَمْ يَكُن لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

۱۹۲ واسمه « الله » تضمن جميع المحامد . الله » تضمن جميع المحامد . الله » تضمن جميع المحامد . الله » تضمن جميع المحامد .

فإنه يتضمن الإلهية المُسْتَلْزمة لذلك .

10٣ فإذا قيل: « لاإله إلا الله » ؛ تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المَحَامِد ، وأنه ليس له فيها نظيرٌ ؛ إذْ هو إله ، لا إله إلا هو ، والشرك كله: إثبات نظير لله عزَّ وَجَلَّ .

10٤ ولهذا يُسَبِّح نفسه ويُعاليها عن الشِّرك في مثل قوله: ﴿ مَا الشِّرك في مثل قوله: ﴿ مَا التَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعْلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون \* عَلِمِ الْعَرْضُون : ٩١ ، ٩١]. الْعَرْضُون : ٩١ ، ٩١].

١٥٥- وقال تعالى : ﴿ أَمِ الْقَخُدُوا عَالِهَةُ مِنَ الْأَرْضِ هُمَّ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ هُمَّ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ الأَرْضِ هُمَّ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مِنْ اللهِ الأَرْضِ اللهِ الأَرْضِ اللهِ الأَرْضِ اللهِ الأَرْضِ اللهِ اللهِ الأَرْضِ اللهِ اللهِ الأَرْضِ اللهِ اللهُ ا

رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢١ ، ٢٢ ] . المنبيء وَيُونِ عَمَّا لَمْ الله الله الله الله الم المدار المشرك قولٌ هو وَصْف ، وعَمَلُ هو قَصدٌ ، فَنَزَّه نفسه الله عَمَلُ هو قَصدٌ ، فَنَزَّه نفسه

١٥٦ ـ فإن الشرك قولُ هو وَضْفُ ، وَعَمَلُ هُو قَصدٌ ، فَنَزَّه نفسه عما يَصِفُون بالقَوْل والاعتقاد ، وعن أن يُعبد مَعَهُ غيره .

١٥٧ ـ وأعظم آية في القرآن : آية الكرسي .

أُولِهَا : ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

فقوله : ﴿ أَللَهُ ﴾ هو اسمه المُتَضَمَّن لجميع المَحَامِد وَصِفَات الكمال .

نين ٢٠٠٧ بينز كرما عدي هذا ، ني مدر بنؤد رېستان. وقوله ﴿ لَا ۚ إِلَٰهُ ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾ نفيّ للنظراء والأمثال .

١٥٨ و كذلك أوَّل الكلمات العَشْر التي في التوراة : « يا إسرائيل أنا اللَّه لا إله إلا أنا » جمع بين الإثبات ونفي الشَّريك .

١٥٩ ـ فالإثبات لرد التَّعْطِيل ، والتَّوحيد لنفي الشُّرك .

١٦٠ وهكذا « التَّخمِيد » و « التَّوحيد » :

ف « التَّحميد » يتضمن : إثبات ما يستحقه من المَحَامِد المتضمنة لصفات الكمال ، وهو ردٌّ للتَّعطيل .

و « التّوحيد » : ردَّ للشّرك .

١٦١ و « التحميد » يتضمن : إثبات أسمائه الحُسْنَى ، وكلها محامد له ، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه ، فإنه مَحْمُودٌ على آلائه كلها ، وآياته كلها من آلائه كما قد بُسِطَ في مواضع (١) .

١٦٢ ـ فهو مَحْمُودٌ على كل مَا خَلَقَ ، لَهُ الحَمْدُ مل السموات ومل على الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك ، فله الحمد حَمْدًا يملأ جميع مَا خَلَقَهُ ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك ، إذ كان كل مخلوق هو مَحْمُود عليه ، بل هو مسبِّحٌ بحمده .

تلاء/انسي،

والتوحيد وما يتضمنه

كلا منهسما

الأنه بانومهم

<sup>(</sup>١) ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ (١٧/ ٥٥٢ ، ٢٤ / ٢٢٩ ، ٢٣٠ )

17٣ ـ كما قال تعالى : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ لَا مُنْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]. /

178 والتوحيد يقتضي نفي كل ندِّ ومِثْلِ ونَظِيرٍ ، وهو كمال التَّخميد وتحقيقه ، ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص ، وهذا نفي أن يكون له مِثْل أو نِدِّ .

تفسير قوله ﴿ وسبــح بحمدربك﴾

١٦٥ ـ وقوله : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [ طه : ١٣٠ ] .

قد فسَّرها كثير من المفسِّرين : أي فَصَلِّ بحمد ربك والثناء عليه لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول ، قال : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ ٣٠، ١٥٠هـ مِهِ . رَيِّكَ ﴾ [طه : ١٣٠] : أي صلِّ له بالحَمْدِ لَهُ والثَّنَاء عليه (١) .

١٦٦ـ وتفسير « التسبيح » بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار بنفسبيح التسبيح كثيرة ، مثل حديث جرير المتقدم (٢) بوارصول «إما ستطيم» لانفو، مل مها العسلاة كثيرة ، مثل حديث جرير المتقدم (٢) بنا ملى النها مراه المرابع ما تنوا

١٦٧ ـ وأما قوله : ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ فقد فَسَّرُوه – كما تقدم – أيْ : بِحَمْدِ رَبِّك ، وطاعة ربِّك ، وعبادة ربِّك .

أي : بذكرك ربّك ، وشُخْرِك رَبّك ، وَطَاعَتِكَ رَبّك ، وعبادتك رَبّك .

<sup>(</sup>١) و زاد المسير ، ( ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تقلم تخریجه ص ( ۱۸ ) .

17۸ و لا ريب أن حمد الرَّب والثَّناء عليه ركن في الصَّلاة ، فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد للَّه وثناء عليه وتحميدٌ له ، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح ، وشرع الحَمْدُ عند الرَّفع من الرُّكُوع ، وهو متضمن لحمدٍ للَّه تعالى .

١٦٩ وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين :

ـ قالوا ؛ واللفظ للبغوي : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي : صَلُ بأمر رَبِّكَ ﴾ أي : صَلُ بأمر رَبِّكُ (١) .

ـ وقيل : صَلِّ له بالحَمْدِ له والثناء عليه .

فهذا القول الأول الذي ذَكَرَهُ البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس.

۱۷۰ وروی ابن أبي حاتم عن أسباط عن السدي عن أبي مالك :
 قوله ﴿ بِحَمْدِ ﴾ يعني : بأمر (۲) .

م بيان و مِ مَشْرِ فَهِ مِ مِ وَتُوجِيهِ هذا : أن قوله ﴿ بِمَدِيهِ ﴾ أي بكونه محمودًا ، كما قد معمودًا ، كما قد معمود أصد للم معمود القائل : « سبحان الله وبحمده » قيل : سبحان الله ومع حمده أسبحه ، أو أسبحه بحمدي له .

<sup>(</sup>١) و تفسير البغوي ، ( ٣ / ٢٣٦ ، ٤ / ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) و تفسير البغوي ، ( ٣ / ٦٠ ) .

اليسمانه وبيره السبحان ألله وبحمده » شبحناه ، أي : هو المحمود على ذلك ، كما تقول : فعلت هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله ، أي : بفضله وإحسانه الذي يستحق الحمد عليه ، وهو يرجع إلى الأول ، كأنه قال : تحمدنا لله ، فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك ، وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك ، فهو المحمود على ذلك ؛ حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه ، فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده .

1۷۲ ـ كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية [آل عمران : ١٦٤].

1۷۳ ـ وقد يكون القائل الذي قال : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي : بأمره ، أراد المأمور به ، أي : سَبِّحه بما أمرك أن تُسَبِّحه به .

١٧٤ فيكون المعنى : سَبِّح التَّسْبيح الذي أَمَرَكَ به ، كالصلاة التي أَمرَكَ به ، كالصلاة التي أمرك بها .

۱۷۵ وقولنا « صلّیت بأمر اللّه » و « سبّحت بأمر اللّه » یتناول هذا وهذا ، یتناول أنه أمر بذلك ففعلته بأمْرِهِ لم أبتدعه ، وأني فعلت بما أَمْرَني به لم أبتدع .

١٧٦ فأمَّا هذه الآية : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ

/ 144./

غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠] . فلم يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصَّلاة كما ذكرنا .

قال ابن الجوزي: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ [ ق : ٣٩] أي : صَلِّ بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون ، فذكر الثناء والتنزيه عما يقول المبطلون تفسيرًا للحمد (١) .

۱۷۸ ـ فأما البغوي فإنه قال : « فصل حمدًا لله »(٢) ، وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في « تفسيره » / في مثل هذه المواضع ، والثعلبي يذكر ما قاله غيره ، سواء قاله ذاكرًا أو آثرًا ، ما يكاد هو ينشئ من عنده عبارة .

1۷۹ وهذه عبارة طائفة ، قالوا : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ : صَلِّ حمدًا ، كما يقال : أفعل هذا حمدًا لله ، أي : شكرًا .

۱۸۰ وهذا بُني على قول مَن قال : ﴿ يِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أي بكونه محمودًا ، ثم جعل المصدر يُضَاف إلى المفعول ، وليس

<sup>(</sup>١) ٥ زاد المسير ، ( ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ، تفسير البغوي ، (۷/ ۳٦٤).

المراد أنَّ الحمد غير التسبيح ، بل نفس تسبيح الله هو حمد الله .

الما ولفظ « التسبيح » يُرَاد به : جنس الصّلاة الله السبيح يواد المسبيح يواد المسبيح يواد المسبيح المسبيح يواد المسبيح المسبيح يواد المسبيح المسبيح يواد المسبيح المسبيح المسبيح المسبيح المسبيح المسبيح المسبيح المسبيح ومسلاة المنافلة .

١٨٢ - كما في الحديث: « كَانَ رَسُول اللَّه ﷺ يُسَبِّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ الله ﷺ يُسَبِّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ الله عَلَيْ يُسَبِّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ الله عَلَيْ يُسَبِّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ الله عَلَيْ يُعَالَىٰ الله عَلَيْ يُعَالَىٰ الله عَلَيْ يُعَالَىٰ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَامِعُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

۱۸۳ و « كان يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحَىٰ »(۲) .

١٨٤ ومنه ما رواه مسلم في « صحيحه »(٣) عن حفصة قالت : ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا حتى كان قبل وَفَاتِهِ بعام . وفي رواية : « أو اثنين »(٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠٩٨ ) ومسلم ( ٧٠٠ ) ( ٣٢ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣ / ١٤٦) والحاكم (١ / ٣١٤) من حديث أنس بن مالكقال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى شبحة الضحى ثمان ركعات .. الحديث . وصححه الأرناؤوط في تخريج ١ المسند ٤ ( ١٩ / ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) مشلم ( ٧٣٣ ) ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٧٣٣ ) ( ١١٨ مكرر ) .

<sup>[</sup>أ] تكورت بالأصل هذه الجملة .

فكان يصلي في سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وكان يقرأ بالسُّورة فَيُرَتُّلُهَا حتى تَكُونَ أَطُولَ من أَطْوَلَ منها .

١٨٥ ومنه أيضًا : ما أخرجاه في « الصحيحين »(١) عن عائشة قالت : « مَا رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ 

١٨٦ لكن هذا يُوجَد في كلام الصحابة تسمية التطوع سُبْحة خصوه بذلك ، وأما في كلام النبي ﷺ فيحتاج إلى نقل عنه .

١٨٧ ويُرَادُ بـ ( التَّسبيح ) : جنس ذكر اللَّه تعالى .

به جنس ذكر الله

التسبيح يراد

يقال : « فلان يُسَبِّح » إذا كان يذكر الله ، ويدخل في ذلك التهليل والتحميد ، ومنه سُميت السبَّاحة للأصبع التي يُشِيرُ بها وإن كان يُشيرُ بها في التوحيد .

١٨٨ ويُرَادُ به « التَّسبيح » : قول العبد « سبحان اللَّه » . التسبيح يراد به قول العبد وهذا أخصّ به . سبحان الله

١٨٩ـ وفي « السنن »(٢) : لما أنزل اللَّهِ تعالى : ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ م وليه ١١٨ رُخمه به و في اركوع و ليور بر عَالَ الله وعدل الله اعترف ألوالى "

(۱) البخاري ( ۱۱۲۸ ) ومسلم ( ۷۱۸ ) ( ۷۷ ) \* يزير شيخ الرسايام الى الايكو مراكب يغول الرفي الركوع الواسعي والمرودية السب

(٢) تقلم تخريجه ص ( ٢٢ ) .

كه لا نداوم علمه هم لا كون شه سيه الم من الحدي هدي الرصول.

رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال: « الْجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم » ولما نزل: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قال: « الْجَعَلُوهَا في سُجُودِكم » .

١٩٠ وفي « الصحيحين » (١) عن النبي ﷺ قال : « كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ » .

۱۹۱ وفي « الصحيحين » (۲) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « مَن قَال [ في ][أ] يوم مائة مَرّة سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ ؛ حُطَّت عَنْهُ خَطَايَاهُ ولو كانت مثل زَبَد البَحْر » .

19۲ وقد قيل: إنَّ الصلاة إنَّما سُمِّيت تسبيحًا لاشتمالها على التسبيح، كما سميت قيامًا وقرآنًا لاشتمالها على القيام والقراءة. وتُسمَّىٰ ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة، لكن فرق بين قوله ﴿ سَبِّح اَسَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ اَلْعَظِيمِ ﴾.

فهذه قد فسّرت بالتسبيح المجرَّد : قول العبد في ركوعه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٤٠٥ ) ومسلم ( ٢٦٩١ ) ( ٢٨ ) .

رأً ما بين المقوفتين زيادة يستقيم بها السياق .

مَنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ وَسَجُودَه : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى ، وبين مُنْ المُنْ اللهُ على ، وبين مُنْ المُنْ اللهُ على اللهُ على ، وبين المُنْ اللهُ على اللهُ عل

مَعْ اللهِ سَتَمَاعُ وَمِنْ ١٩٣٠ و فإن هذا إذا قيل إنَّ المراد : بحمدك ربك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد كقوله : سبحان الله وبحمده .

١٩٤ والمُصَلِّي إذا حَمِدَ ربَّه في القيام أو في القيام والقعود وسبَّح في الركوع والسجود ؛ فقد جمع التسبيح والحمد فسبَّح بحمد ربه ؛ كما بين النبي فسبَّح بحمد ربه ؛ كما بين النبي عَلَيْقُ ذلك .

/ 1AV**5** /

١٩٥ـ وقد فسَّر طائفة من السلف قوله : ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ الْعَوْمُ ﴾ [ الطور : ٤٨ ] بالتسبيح بالكلام .

التسبيح بالكلام عد افتتاح الصلاة وعند القيام من

وذكروا أنواعًا : التسبيح عند افتتاح الصلاة ، والتسبيح عند

القيام من المجلس .

197 فروى ابن أبي حاتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص : ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال : « إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال : سبحانك اللهم وبحمدك » . هكذا رواه وكيع (١) .

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢٧ / ٣٨ ) و عزاه في ﴿ الدر المنثور ﴾ ( ٧ / ٦٣٧ ) لابن أبي شيبة .

١٩٧ ـ ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا يقول : « سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِه » .

١٩٨ ـ وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال : « من كل مجلس »(١) .

199 ـ وعن طلحة عن عطاء : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ : « من كل مجلس إنْ كُنت أَخْسَنْت ازْدَدت خَيْرًا ، وإن كان غير ذلك كان هذا كَفَّارةً له »(٢) .

٢٠٠ـ وقال طائفة : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ إلى الصَّلاة .

٢٠١ وكذلك : قال الضّحاك : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ : « إلى الصّلاة المفروضة »(٣) .

٢٠٢ وكذلك : قال ابن زيد : « إذا قام إلى الصّلاة مِن لَيْلٍ أَوْ نَهَار »(٤) .

٢٠٣ـ وفي رواية جُويبر عن الضحاك قال : هو قول الرجل إذا

<sup>(</sup>١) عزاه في ( الدر المنثور ) ( ٧ / ٦٣٧ ) للفريابي وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) \$ تفسير ابن أبي حاتم ، (١٠ / ٣٣١٧ ) ونقله عنه ابن كثير في التفسير (٤ / ٢٤٥ )

<sup>(</sup>٣) \$ الطبري \$ ( ٢٧ / ٣٨ ) ) و عزاه أيضا في \$ الدر المنثور \$ ( ٧ / ٦٣٧ ) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ١ الطبري ١ ( ٢٧ / ٣٧ ) .

السجود كه

استفتح الصلاة : « سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارك اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِله غَيْرُك »(١) هنالمين سرسوه . ولَا إِله غَيْرُك »(١) هنالمين سرسوه . الله عَيْرُك »(١) هنالمين الله عَيْرُك »(١) منالمين الله عنالمين الله عَيْرُك »(١) منالمين الله عنالمين الله عنالمين الله عنالمين الله عنالمين الله عنالمين الله عَيْرُك »(١) منالمين الله عنالمين اله

٢٠٤ ـ وقال أبو الجوزاء : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ من منامك من فراشك (٢)

٥٠٠ على هذا فهو أمْرٌ بالصَّلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار
 فهو أمر بصلاة الظهر والعصر

٢٠٦ ﴿ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴾ ؛ فسَّرها طائفة بركعتي الفجر (٣) .

تفسير قوله ٢٠٧- وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿ وَإِدَّبَرَ ﴿ وادبار النجوم ﴾ النَّجُومِ ﴾ قال ابن عباس : « هو التسبيح أدبار الصلاة »<sup>(٤)</sup> . وقوله : ﴿ وادبار ٢٠٨- قلت : لعل هذا تفسير لقوله : ﴿ وَأَذَبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ فإنه أنسب .

الركعتان بعد المغرب<sup>(٥)</sup> ، وإدبار النَّجُوم : ركعتا الفجر الركعتان بعد المغرب<sup>(٥)</sup> ، وإدبار النَّجُوم : ركعتا الفجر فإحداهما تشتبه بالأخرى . وهم لا شناه ما مي كلت الرُّعتَ الما من الله و من الله من الله و من الله من الله و من الله من اله من الله من الله

(١) ٥ تفسير الطبري ٥ ( ٢٧ / ٣٨ ) . وجويبر ضعيف .

- (٢) ٩ تفسير ابن كثير ، ( ٤ / ٢٤٥ ) وقال ٩ واختاره ابن جرير ، .
- (٣) منهم ابن عباس وعلى والحسن وقتادة ، وراجع : « تفسير الطبري » ( ٢٧ / ٣٩ ) .
  - (٤) و تفسير الطبري ، ( ۲۷ / ۳۹ )
- (٥) قال ابن كثير (٤ / ٢٣٠): ٩ وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم ٤ .

١١٠- فقوله : ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَسَبِّحَهُ وَأَدّبَكَرَ السُّجُودِ ﴾ [ ق : ١٠ ] إذا فُسّر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا . ٢١١- والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم والله أعلم أرادوا أنَّ أول ما يُكتب في صحيفة النهار : ركعتا الفجر ، وآخر ما يُرفع : ركعتا المغرب ، فقد رُوِي : أنهما ترفعان مع عمل النّهار . ركعتا المغرب ، ولفظ التسبيح يتناول هذا كله ؛ منه واجب ، ومنه مستحب .

آخــــره

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد والحمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا



#### فَائِلِةٌ

قال نصر بن علي حدثني أبي قال : رأيتُ الخليل بن أحمد (١) في النوم فقال : « مَا رَأَيت مَا كنًا فيه ؟ يعني من النحو واللغة ؛ فإن ربك عز وجل لا يَعْبأ به شيئا ما رأيت أنفع من : سُبْحَان اللّه ، والحمد للّه وَلا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر » (٢) .

#### NEW BY BY BY BY

<sup>(</sup>١) أحد أئمة اللغة وواضع علم العروض ت ١٧٠هـ .

<sup>(</sup>٢) ٤ اقتضاء العلم العمل ٤ للخطيب البغدادي ص ( ٩٢ \_ ٩٣ ) .

## الفهارين الغيافة للتكاني

١- فهر الأيالية النيات ٢- فهر الأيالية المنتب المنافقة ا



## ١- فوسُ الآيا القالمية

| الصفحة  | رقمها | طرف الآيـــة                                                   |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الفاتحة                                                   |
| ٣.      | ٥     | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾                                          |
| ٣.      | ٥     | ﴿ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                    |
|         |       | سورة البقرة                                                    |
| ١٨      | ٣٠    | ﴿ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾                              |
| ٤.      | ١٢٨   | ﴿ وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَتُهِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ۚ ﴾       |
| 41      | 179   | ﴿ وَيُرْتَبِينُ ﴾                                              |
| ٣٦      | 101   | ﴿ رَبُرَيْكُ خُمْ ﴾                                            |
| To , TT | 170   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾             |
| ٤٧      | 700   | ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْمَنَّ ٱلْقَيْدُمُ ﴾       |
|         |       | سورة آل عمران                                                  |
| 44      | 19    | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَادُ ﴾                 |
| 4       | ٨٥    | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ ﴾  |
| 01      | ١٦٤   | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ ﴾      |
|         |       | سورة الأنعام                                                   |
| ٣٣      | 1     | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ |
| ۲۰      | ١٩    | ﴿ قُلْ أَنَّ شَيَّءِ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾          |

|     |       | سورة الأعراف                                                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤.  | ٤٣    | ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي مَدَنَنَا لِهَاذَا ﴾                  |
| 4 4 | 101   | ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ الرَّجِينَ ﴾                                  |
| 7 £ | 100   | ﴿ وَأَنَ خَيْرُ ٱلْعَنْفِرِينَ ﴾                                   |
|     |       | سورة هود                                                           |
| 45  | ٥.    | ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ ﴾         |
|     |       | سورة يوسف                                                          |
| ٣٢  | ۲۰۱   | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ |
|     |       | سورة إبراهيم                                                       |
| ٤٠  | ٤٠    | ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾                           |
|     |       | سورة النحل                                                         |
| ٤٢  | 70,30 | ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةِ فَيِنَ اللَّهِ ﴾                       |
|     |       | سورة الإسراء                                                       |
| ٣٦  | 27    | ﴿ سُبْحَنَنُمُ وَتَمَكَّىٰ عَمَّا يَتُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾    |
| ٤٩  | 11    | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾                    |
|     |       | سورة الكهف                                                         |
| 37  | 10    | ﴿ حَنَّوُلَآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُوا مِن دُونِهِ ۚ مَالِهَةً ﴾      |

|         |         | سورة طه<br>                                                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٨      | ٧٦ - ٧٤ | ﴿ إِنَّكُمْ مَن يَأْتِ رَبَّهُم مُجْدِيمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ﴾ |
| 17, 93  | ۱۳.     | ﴿ وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾                                       |
| ۰۱ ، ۱۸ | ۱۳۰     | ﴿ وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ مُللُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾             |
|         |         | سورة الأنبياء                                                       |
| ٤٧      | 77 - 71 | ﴿ أَمِرِ اَتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾   |
| 44      | 40      | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا ﴾            |
|         |         | سورة المؤمنون                                                       |
| Y £     | ١٤      | ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾                       |
| ٤٧      | 97 - 91 | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَيْهِ ﴾                               |
|         |         | سورة الشعراء                                                        |
| ٣٣      | 11 - 41 | ﴿ وَثُرِزَتِ ٱلْمَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾                              |
|         |         | العنكبوت                                                            |
| ٣٤      | ۱٧      | ﴿ إِنَّمَا تَشْبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَانًا ﴾           |
|         |         | سورة الروم                                                          |
| ٤٣      | ٣٣      | ﴿ وَإِذَا مَشَ ٱلنَّاسَ شُرِّ دَعَوْا رَبُّهُم ﴾                    |
|         |         | سورة السجدة                                                         |
| ۲۰      | ١٧      | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِيَ لَمُهُم ﴾                     |
|         |         |                                                                     |

|         |         | سورة الصافات                                                            |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤      | ۰۸ ـ ۲۸ | ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِم مَاذَا تَشَبُدُونَ ﴾                 |
| 41      | ١٨٠     | ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيفُونَ ﴾                |
|         |         | سورة غافر                                                               |
| ١٨      | ٧       | ﴿ اَلَّذِينَ يَجِلُونَ اَلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَمُ يُسَيِّحُونَ ﴾        |
| ٤٤      | 1 = 1 • | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ ﴾               |
| ٤٣      | ۱ ٤     | ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾                        |
| 23 , 28 | 70      | ﴿ فَكَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ﴾                            |
|         |         | سورة فصلت                                                               |
| ٣٦      | ٧،٦     | ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                                            |
|         |         | سورة الزخرف                                                             |
| 44      | 4.4     | ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَافِيَةً فِي عَفِيهِ ﴾                          |
| P 7     | ٤٥      | ﴿ وَشَئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾               |
|         |         | سورة الحجرات                                                            |
| ٤٠      | ٧       | ﴿ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ نِي ﴾ |
|         |         | سورة الدخان                                                             |
| **      |         |                                                                         |
| , ,     | \       | ﴿ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾                                         |
|         | V/ = P/ | ﴿ وَجَانَهُمُّ رَسُولُ كَارِيمُ ﴾<br>سورة ق                             |

| ﴿ وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾                             |               | ٣٩      | 94    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
| ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ | ں ۰۰ 🔖        | ٣٩      | 19    |
| ﴿ وَأَدْبَدَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾                               |               | ٤٠      | ٥٨    |
| <u>سور</u>                                                | سورة الطور    |         |       |
| ﴿ وَسَيْحَ بِحَبْدِ رَيْكَ حِبنَ نَقُومُ ﴾                |               | ٤٨      | ۸۱،۲۰ |
| ﴿ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُودِ ﴾                                 |               | ٤٩      | ٥٨    |
| ﴿ نَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾                | سورة الواقعة  | Yŧ      | o     |
| ﴿ وَتَجْسَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾       |               | ٨٢      | 43    |
| سورة                                                      | سورة النازعات |         |       |
| ﴿ نَقُلُ مَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَى ﴾                 |               | 19 6 11 | ٣٨    |
|                                                           | سورة عبس      |         |       |
| ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَّمُ يَزَّكَتُ ﴾                  |               | ٣       | ٣٨    |
| <u>سور</u>                                                | سورة الأعلى   |         |       |
| ﴿ سَبِيحِ اسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾                      |               | 00 _ 08 | 44    |
| <del></del>                                               | سورة الشمس    |         |       |
| ﴿ قَدْ أَلْلَحَ مَن زَّكَّنهَا ﴾                          |               | 1 9     | ٣٨    |
| سو                                                        | سورة العلق    |         |       |
| ﴿ آمْرًا رَبُّكَ ٱلْأَرْمُ ﴾                              |               | ٣       | 3.7   |

سورة الإخلاص

١ ـ ٤ ٢٤

﴿ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ .. ﴾

\* \* \* \*

# ٢-فِيْرِكُهُ إِنْ يَوْلُأَوْارِ

| الصفحة   | الراوي                  | طرف الحديث                                                                   |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         | (1)                                                                          |
| **       | _                       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| ٥٧       | أبو زيد <sup>(٠)</sup>  | <ul> <li>إذا قام إلى الصلاة من لَيْل أَوْ نَـهَار »</li> </ul>               |
| ٤٣       | ابن عباس <sup>(ه)</sup> | إِذَا قرأت ﴿ فَادَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾                   |
| 40       | _                       | <ul> <li>أُغْدَدْتُ لِعِبادي الصَّالحينُ مَا لَا عَينٌ رَأَتْ</li> </ul>     |
| 4.4      | _                       | ﴿ أَفْضَلُ الذُّكْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾                            |
| 17       | سمرة                    | ﴿ أَفْضَلَ الْكَلَامُ بِعَدَ القَرآنَ أُربِعٌ ﴾                              |
| ۲۸       | _                       | ﴿ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِي ﴾                    |
| ٤٤       | _                       | <ul> <li>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِكَ الْحَمْدُ •</li> </ul>    |
| ٤٤       | -                       | <ul> <li>اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ بأنك أنت اللَّه الأَّحَدُ »</li> </ul> |
| 77       | _                       | <ul> <li>أما الرُّكُوع فَعَظَّمُوا فِيه الرُّب</li> </ul>                    |
| ١٩       | جويو                    | ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ﴾            |
| Y0 : Y £ | عدي بن حاتم             | ﴿ ٱيۡفِرُكَ أَن يُقال اللَّهُ أَكبر ﴾                                        |
| **       | _                       | <ul> <li>الرِّيمَانُ بِضْعٌ وَسَنِعُون شُغبة »</li> </ul>                    |
|          |                         | ( س ـ ص )                                                                    |
| ١٩       | _                       | « شتل : أيُّ الكلام أفضل »                                                   |
| ۰.       | (*)_                    | <ul> <li>٥ صَلَّ بأمر رَبُّك »</li> </ul>                                    |
|          |                         | <u>(4)</u>                                                                   |
| ٥٣       | -                       | <ul> <li>كَانَ رَسُول اللّه ﷺ يُستبُّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ )</li> </ul>       |
|          |                         | <ul> <li>(*) كل ما وضعت عليه هذه العلامة فهو أثر .</li> </ul>                |

| ٥٣                       | _                                      | و كان يُصَلِّي شُبْحَةَ الضُّحَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥ ، ٣٠                  | أبوهريرة                               | و كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالِ لائتِدَأَ فيه بِالحَمْدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥ ، ٣٠                  | أبو هريرة                              | <ul> <li>دُكُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهّد فهي كاليد »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 ( 19                  | أبو هريرة                              | <ul> <li>كليمتان حبيبتان إلى الرحمن )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱                       | جابر                                   | و كنا مع رسول اللَّه ﷺ إِذَا عَلَوْنَا كِبُرنا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                        | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥                       |                                        | و لا أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْكِ أنت كما أَثْنَيْتَ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                       | _                                      | وَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤                       |                                        | ه لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَّاهُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨                       | قتادة <sup>(*)</sup>                   | <ul> <li>لائقِرُونَ بها ولا يُؤمِئونَ بها )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                       | _                                      | <ul> <li>لَقْنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                       | _                                      | و لَكَ الحَمْدُ كُلُّه وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨                       | معاوية بن قرة <sup>(٠)</sup>           | ﴿ لَيْسُوا مِن أَهْلِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | <b>3 0</b> . 3                         | <i>a</i> <b>3</b> , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                        | <u>(                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | حفصة                                   | <ul> <li>١ ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في شبئحته )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 {                      | حفصة<br>عائشة                          | <ul> <li>ه ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في شبخته )</li> <li>ه ما رَأَيْتُ رَسُول الله ﷺ يُطلِق يُصلًى شبخة )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                        | و مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ۚ يُتَلِيُّتُ يُصَلِّي شَبْحَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 ° £                    |                                        | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللّه ﷺ يُظِيِّة يُصَلّي شَبْحَة )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ لَا إِلَهُ إِلاَ اللّه )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 0 E<br>7 A<br>E T        |                                        | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللّه ﷺ يُصَلِّي شَبْحَة )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للّه رَبّي )</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 9 ° £                    | عائشة<br>_<br>_<br>_                   | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْجُ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> </ul>                                                                          |
| 0 £ 7                    | عائشة<br>_<br>_<br>_<br>_<br>أبو هريرة | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْجُ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قَالَ في يوم مائة مَرَة )</li> </ul>                                |
| 0 £<br>7 A<br>£ T<br>£ Y | عائشة<br>_<br>_<br>_                   | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْجُ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> </ul>                                                                          |
| 0 £ 7                    | عائشة<br>_<br>_<br>_<br>_<br>أبو هريرة | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْجُ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قَالَ في يوم مائة مَرَة )</li> </ul>                                |
| 0 £ 7                    | عائشة<br><br><br>أبو هريرة<br>جابر     | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْكِيْرُ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قال حِينَ بُضِبحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قال في يوم مائة مَرّة )</li> <li>و الموجبتان : من ماث )</li> </ul>     |
| 0 £                      | عائشة<br>_<br>_<br>_<br>_<br>أبو هريرة | <ul> <li>ه مَا رَأَيتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْجُ يُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قَال في يوم مائة مَرَة )</li> <li>و الموجبتان : من ماث )</li> </ul> |

| ٥٨ | الضحاك      | ا هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة ﴾       |  |
|----|-------------|------------------------------------------|--|
|    |             | ( ي )                                    |  |
| ٣٧ | السدي       | يأخذ زكاة أموالهم ،                      |  |
| ۲۱ | عدي بن حاتم | يا عدي مَا يُفِوُكَ ؟ أَيْفِوك ﴾         |  |
| ٣٧ | مقاتل(*)    | يطهركم من الذنوب )                       |  |
| ٣٧ | ادر جريح(٠) | يُطَهِّرهم من الشُّرك وَيُخَلِّصهم منه ) |  |





### ٣- فِيْسِ الْفَضِوْعَ إِنَ

| ٥   | مقدمه التحقيق                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٦   | وأما تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف                               |
| ٧   | وصف النسخة                                                  |
| ٨   | وأما عملنا في التحقيق                                       |
| ١١  | صور المخطوطة                                                |
| 10  | النص المحقق لكتاب و قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ،       |
| ١٧  | أفضل الكلام بعد القرآن                                      |
| ۱۸  | التسبيح بحمده سبحانه في القـــرآن                           |
| ۱۸  | الصلاة تتضمن التسبيح بحمده                                  |
| ١٩. | اقـــتران التكبير بالتهليل في الآذان وإذا علا شــــرفا      |
| ۲.  | التكبير على الصفا والمروة وعند ركــوب الدابــة وفي الأعـياد |
| ۲۱  | مشروعية التكبير في الأماكن العـــالية                       |
| * * | التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات                        |
| 22  | التهليل والتكبير وما يتضمنه كل منهــما                      |
| 7 £ | غلط من قال : إن أكبر بمعنى كـــبير                          |
| 40  | تفسيره ﷺ لـ(الله أكبر»                                      |

| 77 | التهليل يختص بالإلـــهية                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| ۲٦ | مشروعية التكبير عند مشاهدة ما له نوع من العظمة في المخلـــوقات      |
| ** | لا إله إلا الله أفضل الكلمات                                        |
| ۲۸ | لا لله إلا الله أساس الدين والفارق بين أهل الجنة والـــــنار        |
| ۲۹ | الله إلا الله الكلمة الطيبة التي بعث بها الرســـل                   |
| 79 | لا لله إلا الله هي الكلمة التي جلها إبراهيم في عقبه وهي دين الإسلام |
| ۳. | الحمد مفتاح الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ۳. | التكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد                             |
| ٣٢ | التوحيـــد والشـــرك                                                |
| ٣0 | كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فالله أكبر منه                    |
| 40 | المحبة المأمور بها والمنهي عـــــنها                                |
| ٣٦ | الحب في الله إيمـــان والحب مع الله شـــرك                          |
| ٣٦ | تسبيح الرب فيه تزكية للنفـــس                                       |
| ٣٧ | تفسير قوله : ﴿ لَا يَؤْتُونَ الـــزكاة ﴾                            |
| ٣٨ | معنى الحمد                                                          |
| ٣٩ | الحمــــد المستقل والملـــك المستـــقل                              |
| ٤٠ | الحمد عند أهل السنة والمعـــتزلة                                    |
| ٤١ | تمام الحمد بالتوحيد                                                 |

| نوعان من الدُّعاء من دعا بهما فقد دعا الله باسمه الأعظــــم                                     | ٤٤  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| إثبات المحامد يستلزم نفي النقـــائص                                                             | ٤٥  |
| التحميد والتوحيد وما يتضمنه كلا منهـما                                                          | ٤٦  |
| تفسير قوله ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾                                                                    | ٤٨  |
|                                                                                                 | ٤٩  |
| التسبيح يراد به جنس الصلاة وصلاة النافلة خصــوصا                                                | ٤٩  |
| التسبيح يراد به جنس ذكر الله                                                                    | ٥٣  |
|                                                                                                 | 0 2 |
| لماذا سميت الصلاة تسميحا                                                                        | 00  |
| نفسير التسبيح بالكلام عند افتتاح الصلاة وعند القيام من المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٦  |
| نفسير قوله ﴿ وَإِدْبَارِ النَّجُومُ ﴾ وقوله : ﴿ وَأَدْبَارِ السَّجُودُ ﴾                        | ٥٨  |
| الفهارس العامة للكتاب                                                                           | 11  |
| فهرس الآيات                                                                                     | ٦٣  |
| _                                                                                               | 79  |
| ·                                                                                               | ٧٣  |

#### \*\*\*